01600

# فَريضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم

لِمَ ؟ وكَيْفَ ؟ نَتَعَلَّمُ الإِسلام

إعداد : د. نبيل عبد السلام هارون

# "طَلَبُ العِلْمِ فَريضةٌ على كُلِّ مُسلِم"

(حديث شريف رواه البيهقى وابن عبد البر)

#### تصدير

## عن مُعاذِ بن جَبَلِ نَضْيِجْتُهُ :

تَعَلَّمُوا العِلْم ، فإن تَعَلَّمَهُ للهِ حَسْيَة ، وطَلَبَهُ عِبادَة ، ومُذَاكَرَتَه تَسْبيح ، والبَحْثَ عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يَعْلَمُه صَدَقَة ، وبَذْلُه لأهْلِه قُرْبَة ، لأنه مَعالِمُ الحَلالِ والحَرام ومَنارُ سَبُلِ اهْلِ الجَنَّة ، وهو الأنيسُ في الوَحْشَة ، والصَّاحبُ في الغُرْبَة ، والمُحَدِّثُ في الخَلُوة ، والدَّليلُ على السَّرَّاءِ والضَرَّاء ، والسَّلاحُ على الأعْداء ، والزَّيْنُ عند الأَحِلاء ، يَرْفَعُ الله به أَفُوامًا ، فيَحْعَلهم في الخَيْرِ قادَةً وأَثِمَّة تُقْتَصُ آثارُهم ويُقتَدى بفِعالِهم ويُنتَهى إلى رَأْيهم ، وَنَشَعْفِرُ مُ مَكُلُّ رَطْبٍ ويابِس ، وحيتانُ ترْغَبُ الملائكة في خلَّتِهم ، وبأَجْنِحَتِها تَمْسَحُهم ، ويَسْتَغْفِرُ لهم كُلُّ رَطْبٍ ويابِس ، وحيتانُ البَحْرِ وهوامه ، وسِباع البَرِّ وأَنعامِه ، لأن العِلْمَ حياةُ القُلوبِ من الجَهْل ، ومصابيحُ الأَبْصارِ في الثُلْكَم ، يَبُلُغُ العَبْدُ بالعِلْمِ مَنازِلَ الأَحْيار والدَّرَجاتِ العُلَى في الدُّنيا والآخِرة . التَفَكُّرُ فيه يَعْرَفُ الجَهْل من ومُدارَسَتُهُ تَعْدِلُ القِيام ، به تُوصَلُ الأَرْحام ، وبه يُعْرَفُ الحَللُ من الحَرام ، وهو إمامُ العَمَل وتابعُه ، يُلْهَمُهُ السُّعَداء ويُحْرَمُهُ الاَشْقِياء .

## أولا - لماذا نتعلم الإسلام ؟

#### ١ - ليكتمل الإيمان :

المسلم الحق (لا ادّعاء بالوراثة أو ببطاقة الهوية) هو من آمن : أن الله الواحد الأحد قد أرسل بالهدى ودين الحق محمدا على الأنبياء والمرسلين - إلى الناس أجمعين ، ولذلك يشهد كل مسلم أن : لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ، ويقتضى ذلك ويستوجب: أن يعرف ويفهم ويتّبع ما أنزله الله في القرآن الكريم ، وما سنّه الرسول الكريم - في قوله وفعله وتقريره - تبيانا وتفصيلا للذكر الحكيم .

فكيف يدّعى الإيمان من لا يعرف ذلك الإسلام حق المعرفة ؟ شأنه في ذلك شأن من يدّعى الطب و لم يتعلمه ؛ أو شأن من يعمل بالمحاماة ولا يعرف القانون :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَــن يَقُولُ آمَنًا بِا للهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَـاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ \* يُحَـادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمُ وَمَا يَسْعُرُونَ ﴾

[البقرة: ٩/٨]

وليس الإيمان بالتمنى ، فما أيسر النطق بالشهادتين ، والانخراط فى مجتمع المسلمين ، بَيْدَ أَن ثمة شوطا بين الدخول فى الإسلام وإعلانه وبين الإيمان الحقيقى كما فى قوله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِنْ قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمًا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَفُورُ وَلَكِنْ قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمًا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَفُورُ وَهِيمٌ ﴾ ووان تُطيعُواْ الله وَرَسُولُهُ لاَ يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ الله عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾

#### [الحجرات: ١٤]

وإنما يُحتاز هذا الشوط بالاجتهاد في الإحاطة بهذا الدين الذي يُعلَن الانتساب إليه ويُخفَى الجهل به والغفلة عنه ، واحتياز هذا الشوط بالتعلم والفقه هو الفيصل بين الصدق وبين الادعاء ، وفي الحديث الشريف :

((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يكونَ هَواهُ تَبَعًا لما جِئْتُ به)) (البغوى) .

وبديهي أن ذلك لا يتحقق دون معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق المعرفة .

#### ٢ - طاعة لله ورسوله:

أول ما نزل به الوحى من القرآن الكريم قوله: ﴿ اقْرَأْبِاسْمِ رَبِّكَ اللَّذَى خَلَقَ ﴾ ، أى اقسرأ وتدبَّر واتَّبع ما سيأتيك من كلام الله (لا كلام البشس) ، وهمو المقصود من هذه الآية ، ومثلها:

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلاً﴾

﴿ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرءَانَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾

﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَوَّلُنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ [الإسواء: ١٠٦]

﴿ كِنَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ ۗ لَّيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُونُلُوا الأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩]

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً تُوحِى إِلَيْهِمْ فَسْنَلُواْ أَهْلِلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ \* بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٣٤ - ٤٤]

#### وفي الحديث:

(رَأَهْلُ القُرْآنَ أَهْلُ اللهِ وخاصَّتُه)) (النسائي وابن ماجه والحاكم) .

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَه)) (البحارى).

((وإنَّ العُلَماءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، وإنَّ الأَنْبِياءَ لَمْ يُورَّتُوا دينارًا ولا دِرْهَمًا وإنَّما وَرَّتُوا العِلْـمَ ، فمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَحَظً وافِر)، (الأربعة وأحمد وابن حبان) .

(رَمَنْ جاءَ مَسْجِدى هذا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاّ لَخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَو يُعَلِّمُه ، فهو في مَنْزِلَةِ الْمُجاهِدِ في سَبيل الله» (ابن ماجه والحاكم) .

(رَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغى فيه عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ به طَرِيقًا إلى الجَنَّة ، ومَنْ أَبْطَأَ به عَمَلُهُ لَمْ يُسْرعْ به نَسَبُه)، (مسلم) .

رَمَا اخْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويَتَدارَسُونَهُ فيما بَيْنَهُمْ إلاّ نَزَلَتُ عَلَيْهِم اللهُ فيمَنْ عِنْدَه)، (مسلم) . عَلَيْهِم اللهُ فيمَنْ عِنْدَه)، (مسلم) .

(روإنَّ فَضْلَ العالِمِ على العابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ على سائِرِ الكواكِب» (الأربعة وأحمد وابن حبان) .

(رأَفْضَلُ العِبادَةِ الفِقْه) (الطبراني) .

«ما اكْتَسَبَ مُكْتَسِبٌ مِثْلَ فَضْلِ عِلْمٍ يَهْدِي صاحِبَـهُ إلى هُـدًى أو يَرُدُّهُ عن رَدَى ، وما اسْتَقامَ دِينُهُ حتى يَسْتَقيمَ عَقْلُهُ» (الطبراني) .

((مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ في أَقَلِّ مِنْ ثَلاثِ لَيالٍ لَمْ يَفْقَهْه) (أصحاب السنن) .

((مَنْ يُرد اللهُ بهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ في الدِّين)) (البخاري ومسلم).

فالعلم المفروض -فرضَ عين- على كل مسلم هـو : العلـم بـالقرآن وبالسنة وفهـم مـا يستنبط منها من فضائل وأحكام ، وحقائق وتصورات ، أما سائر العلوم والفنون فهى :

إما علوم يبصر بها المؤمن روعة الخلق وإعجاز الخالق ، كالتي تشير إليها الآية :

﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ الْجبالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرُ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودُ \* وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوآبُ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاوُا إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾

[فاطر: ۲۷-۲۷]

وهي معارف واجبة على المسلم ليزداد إيمانًا ويقينا لأن :

((الكلِمَةُ الحِكْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِنِ فحَيْثُ وَجَدَها فهو أحَقُّ بها)) (الترمذي).

وإما علوم وفنون نافعة للأمة ؛ كالتقنيات بأنواعها زراعية وصناعية ومعلوماتية وطبية ؛ فهى فرض كفاية على أمة المسلمين بحيث يتخصص كل مسلم فى شىء منها ، وإلا أثمت الأمة كلها ؛ وهى من قبيل أمره تعالى :

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾

وسعيا لعزة الأمة :

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]

## ٣- لنطبق منهجه وأحكامه

الإسلام منهج شامل متكامل للفكر والاعتقاد والخلق والسلوك ، والعبادة والعمل ، وعلاقات الأفراد والجماعات ، ودراسة المنهج هي بداية الطريق للالتزام الصادق الدقيق بكل ما أمر به الله ورسوله من فضائل وأحكام ، واجتناب ما نهي عنه الله ورسوله من فضائل وأحكام ، واجتناب ما نهي عنه الله ورسوله من وذائل ونواه ، لأن من يعمل أجيرا لدى بشر أو مؤسسة بشرية يحرص على معرفة واجبات عمله ، ونظمه ولوائحه ، وما يستوجب ثوابه وعقابه ، فما بالنا برب العالمين ، أنزيغ عن منهجه الحكيم إلى ضلالات البشر وأهوائهم وغرورهم ؟ أم نمضى في أمورنا كلها على بصيرة بكل ما شرع ، لنمتثل أحكامه عبتين إليه :

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾

[الجاثية: ١٨]

﴿ قُلُ أَطِيعُوا ۚ اللَّهَ والرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

[آل عمران : ٣٢]

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

[آل عمران: ١٣٢]

﴿وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

[الأنفال: ٢٤]

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

[الأنعام: ٥٣]

﴿أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لَّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

[المائدة: • 0]

﴿ إِنِّ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّـاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّـمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّـاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ .

[یوسف ۶۰]

﴿ وَقَدْ أُمِرُواْ أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾

[النساء: ٢٠٠ - ٢٦]

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاوْاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الْدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾

[الشورى: ٢١]

﴿يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهِ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَـازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾

[النساء: ٥٩]

﴿ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾

[النساء: ٨٠]

﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ ﴾

[الحشر : ۷]

#### وفى الحديث:

((تَرَكْتُ فيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُما : كتابُ اللهِ وسُنَّتَى ، ولَنْ يَتَفَرَّقا حتى يَــرِدَا عَلَـىَّ الحَوْض)، (الحاكم) .

#### ٤ - لنؤدى واجب الدعوة

\* فرض الله على أمة الإسلام أن تكون مصابيح هداية ، تجاهد لنشر دعوة الحق فسى كل مكان ولكل حيل ، سواء على مستوى الفرد فسى أسرته وعشيرته ، أو على مستوى الأمة المسلمة ، ويقتضى ذلك : الفهم الواضح والمعرفة الشاملة لما تدعو إليه :

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾

﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: ٣]

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوْمِنُونَ بِا للهِ﴾

[آل عمران: ١١٠]

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُواْ الْصَلاَةَ وَآتَوُا الْزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ الْمُنْكَرِ ﴾

﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ ، أى بالقرآن وهديه [الحج: ٥٢]

#### وفي الحديث:

(رَنَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقالَتي فَوَعاها ، ثُمَّ بَلَّغَها عَنِّي فرُبَّ حامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقيه ، ورُبَّ حامِل فِقْهٍ إلى مَنْ هو أَقْقَهُ مِنْهِ ﴾ (أحمد وابن ماجه)

((يا أبا ذَرِّ لأَنْ تَغْدُو فَتُعَلَّمَ آيَةً مِن كِتابِ اللهِ خَيْرٌ لَـكَ مِن أَنْ تُصَلِّى مائةَ رَكْعَة، ولأَنْ تَغْدُو فَتُعَلِّمَ باباً مِن العِلْمِ عُمِلَ به أو لَمْ يُعْمَلُ بِهِ خَيْرٌ لَـكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّى أَلْفَ رَكْعَة» (ابن ماجه) .

((لُيُبْلِغ الشَّاهِدُ الغائِبَ فإنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبْلِغَ مَنْ هو أَوْعَى مِنْه)) (متفق به).

\* كما توعَّدَ الله من يحبس علما أو يكتم دعوة الحق في قوله :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعُنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾ [البقرة /٥٩]

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْراءِيلَ عَلَـى لِسَـانِ دَاوُدَ وَعِيسَـى ابْـنِ مَرْيَــمَ ذَلِـكَ بِمَـا عَصَوْاْ وَّ كَانُواْ يَغْتَدُونَ \* كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ .

[المائدة : ۲۸ - ۲۸]

## و في الحديث:

(رَمَنْ سُئِلَ عَن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ بِلِجامٍ مِن نار) (الأربعة وأحمد والحاكم).

(رَمَثَلُ الّذَى يَتَعَلَّمُ العِلم ، ثم لا يُحَدِّثُ به ، كَمَثَلِ الذَى يَكُنِزُ فلا يُنْفِقُ منه » (الطبراني) عن أبي هُرَيْرَة : إِنَّ النَّاسَ يقولون : أكْثَرَ أبو هُرَيْرَة ولَوْلا آيَتانِ في كتابِ اللهِ ما حَدَّنُت عَن أبي هُرَيْرَة : ﴿إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ... ﴾ إلى قوله : ﴿الرَّحِيمُ ﴾ (البخارى).

## ٥ - سعيا للفوز والنجاة في الآخرة

في يوم القيامة :

﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ يَوْمَنِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤]

يحاسَب المرء حسابا دقيقاً عادلا على كل ما بدر منه من خير أو شر ، طاعة أو معصية ، كبيراً أو صغيراً ، لقوله تعالى :

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ \* مَّا يَلْفِظُ مِن قَولِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ وق : ١٧ - ١٨]

﴿ فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨] ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْنًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتِيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين ﴾ حَرْدَلِ أَتِيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين ﴾ دردل أَتِيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين ﴾

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقَلَت مَوَازِينُهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ \* فَأُمُّهُ هَاوِيَةُ \* وَمَآ أَدْرَاكَ مَاهِيَة \* نَارٌ حَامِيَةُ ﴾ هَاوِيَةُ \* وَمَآ أَدْرَاكَ مَاهِيَة \* نَارٌ حَامِيَةُ ﴾

#### وفي الحديث:

((لا تَزولُ قَدَما عَبْدٍ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع : عن عُمْرِه فيمَ أَفْناه؟ وعن شَبابِهِ فيمَ أَبْلاه ؟ وعن مالِهِ منَ أَيْنَ اكْتُسَبَهُ وفيمَ أَنْفَقَه ؟ وعن عِلْمِهِ ماذا عَمِلَ فيه؟)» (الترمذي)

فكيف ننجو من عذاب الله ، ونفوز برضاه ونعيمه ؛ إن كنا لا نعرف تحديدا ولا تفصيلا: ما الخير وما الشر في ميزانه تعالى ، وفيم نطيعه ، وكيف نتجنب الوقوع في معصيته؟ لا سبيل إلا أن نتعلم الإسلام صادقين لنعمل به مخلصين ، لا نبتغي بـه إلا رضا رب العالمين ، وفي الحديث : «فقية واحِدٌ أَشَدُّ على الشَّيْطانِ مِنْ أَلْفِ عابد» (الترمذي)

#### أخى المسلم:

إن تعلّم الإسلام على أكمل وجه ممكن ؛ والإحاطة بأكبر قدر من فهم معانى ومرامى القرآن الكريم والحديث النبوى الصحيح ، ليس ترف عقليا ، أو ثقافة يتزين بها المرء ، أو حدلا فكريا يتشدق به المتشدقون ، بل هو :

- ١- فريضة يقتضيها صدق الإيمان برسالة الإسلام.
  - ٢ امتثال لأمر الله ورسوله .
- ٣- شرط ومقدمة للعمل بهدى الإسلام وتطبيق أحكامه .
- ٤- أساس للقيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
  - ٥- ضرورة المصير الذي ما بعده مصير- إلى الجنة أو إلى النار .

وسيُسأَلُ كل منا ويحاسب - يوم البعث والحساب- عن مدى علمه بالإسلام وعمله به ودعوة غيره إليه . ولا عذر لمن استطاع أن يتعلم الإسلام فلم يكترث .

## ثانيا: كيف نتعلم الإسلام

إليك أخى المسلم منهج متكامل لاكتساب القدر الأدنى من المعارف اللازمة لكل مسلم صادق مع نفسه وخالقه ، من خلال باقة مختارة من المراجع الميسرة التى تناسب عامة المتعلمين ، على احتلاف أعمارهم . اجعل لنفسك برنابحا أسبوعيا ، وآخر يوميا ، للدراسة التدريجية ، يتناسب مع أعبائك وقدرتك : «يأيها الناس خُذوا من الأعْمالِ ما تُطِيقون ، فإنَّ اللهُ تعالى لا يَمَلُّ حتى تَمَلُوا ، وإنَّ أحَبَّ الأعْمالِ إلى اللهِ مادام وإنْ قَلّ» (البخارى ومسلم) ومتى بدأت فلا تتكاسل ؛ ففي موعظة للحسن البصرى : مامن يوم يَنْشَقُ فَجْرُهُ إلا نادى منادٍ من قِبَلِ الحَق : يا ابنَ آدم ، أنا خَلْقٌ حديد ، وعلى عَمَلِكَ شهيد ، فترَوَّدْ منى بعَمَلِ صالح فإنى لا أعودُ إلى يَوْم القِيامة

## ١- المستوى الأول (تمهيدى)

## أولاً: الأساسيات:

دراسة مبادئ علوم الإسلام (أصول ، عقيدة ، عبادات ، سلوك ، شريعة) ، في كتاب : علم نفسك الإسلام (نبيل عبد السلام هارون – دار النشر للجامعات) .

#### ثانياً: القرآن الكريم:

أ- تفسير القرآن : فهم معانيه من خلال أحد التفاسير الموجزة الميسرة مثل :

المنتخب في تفسير القرآن الكريم (١) – المحلس الأعلى للشئون الإسلامية .

ب- تلاوة القرآن : التدريب على أصول التلاوة بالاستعانة بكتاب :

<sup>(</sup>۱) أو: الوجيز في تفسير القرآن الكريم (شوقي ضيف - دار المعارف) ، أو: المصحف المفسو (محمد فريد وحدى - دار الشعب) ، أو: مصحف الشروق المفسو الميسو (ابن صمادح - دار الشروق) .

تيسير التجويد(١) (وشريط تدريبي : عبد الوارث مبروك سعيد - دار النشر للحامعات). مع الاستفادة بدروس التجويد بالمساجد ، أو بالوسائل التعليمية الأخرى المتاحـة(١) (فیدیو، حاسبات) .

جـ حفظ القرآن : البدء بحفظ جزء عم ، ثم جزئي تبارك ، وقد سمع ، ومراجعة ما تحفظ مع بحموعات التحفيظ بالمساجد ، أو بالاستعانة بالبرامج المسجلة(٢) (صوتية ، فيديـو ،

#### ثالثاً: الحديث النبوى:

أ- دراسة شرح:

الأربعين حديثاً النووية (الإمام النووى - طبعات لدور نشر متعددة)(٦) ب- حفظ: الأربعين حديثاً النووية

## رابعاً: السيرة النبوية: دراسة كتاب:

تهذيب سيرة ابن هشام (٤) (عبد السلام محمد هارون - مكتبة القرآن) .

<sup>(</sup>١) أو : كيف تجود القرآن وترتله ترتيلا (محمد عبد العزيز الهلاوي - مكتبة القرآن) ، أو: التجويد الميسر (عبد العزيز عبد الفتاح القارئ - مطبعة المدني) .

<sup>(</sup>۲) تتوالى إصدارات شركات متعددة منها : صوت القاهرة ، وصخر ، وخليفة ، وPCS ، وغيرها .

<sup>(</sup>٣) منها : دار الوفاء ، ودار الشعب ، والدار المصرية اللبنانية ، ومؤسسة الرسالة ببيروت ، ودار الصحابة للتراث بطنطا ، ومكتبة التوعية الإسلامية ، ومكتبة الزهراء ، ومكتبة القدسي ، ودار الندوة .

<sup>(</sup>٤) أو : الرحيق المختوم (صفى الرحمن المباركفوري - دار الوفاء) ، أو : فقه السيرة (محمد الغزالي - دار الريان للتراث) ، أو : **فقه السيرة النبوية** (محمد سعيد رمضان البوطى – دار الفكر بدمشق وبيروت) .

## ٢- المستوى الثانى (تفصيلى)

## أولاً: علوم الأصول والتوحيد والفقه:

للدراسة التفصيلية لعلوم الإسلام ، اختر ما شئت من المراجع المتخصصة لكل وحدة من وحدات كتاب : "علم نفسك الإسلام" ، واحرص على حفظ الشواهد من القرآن والسنة لكل موضوع .

## ثانيا: القرآن الكريم:

أ - التفسير: أعد دراسة معانى القرآن في أحد التفاسير المطولة نسبيا مثل:
صفوة التفاسير (محمد على الصابوني - دار القرآن الكريم ببيروت)
مختصر تفسير ابن كثير (محمد على الصابوني - دار القرآن الكريم ببيروت)
تفسير الجلالين (المحلى والسيوطي - دار الشعب)
التفسير الواضح (محمد محمود حجازي - دار الجيل ببيروت)
التفسير الوسيط (محمد سيد طنطاوي - دار المعارف)
في ظلال القرآن (سيد قطب - دار الشروق)
تفسير الشعراوي (محمد متولى الشعراوي - أخبار اليوم)
 ب - إعجاز القرآن وصدقه ، دراسة كتابي :
 ۱ - الإعجاز البياني(۱) (عائشة عبد الرحمن - دار المعارف)
 ٢ - البرهان على صدق تنزيل القرآن (نبيل عبد السلام هارون - دار النشر للجامعات)

<sup>(</sup>۱) أو: الإعجاز فى دراسات السابقين (عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربى) ، أو: فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم (فتحى أحمد عامر - منشأة المعارف بالإسكندرية) ، أو (بديل موحز): فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب (فتحى عبد القادر فريد - مكتبة النهضة المصرية).

<sup>(</sup>٢) أو: الله والعلم الحديث (عمد عبد الرزاق نوفل - دار الشروق) ، أو: القرآن الكويم والعلم الحديث (منصور محمد حسب النبي - الهيئة العامة للكتاب) ، أو: الإسلام يتحدى (وحيد الدين خان، ترجمة عبد الصبور شاهين - دار البحوث العلمية بالكويت) .

#### ج - قصص القرآن : دراسة :

قصص القرآن<sup>(۱)</sup> (محمد أحمد حاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البحاوى والسيد شحاتة - دار الجيل ببيروت).

- د تلاوة القرآن : تلاوة قدر مناسب كل يوم ، مع تدبر المعانى ومراجعة معانى
   الألفاظ والآيات عند الحاجة .
- هـ حفظ القرآن: متابعة الحفظ التدريجي لأجزاء القرآن، مع التحقق من معاني
   ودلالات الألفاظ في:

المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم (تهذيب مختصر لمعجم ألفاظ القرآن الكريم لحجم اللغة العربية - دار النشر للجامعات) .

#### ثالثا: الحديث النبوى:

أ- شرح الحديث : دراسة ألف حديث صحيح يضمها ويشرحها كتاب :

الألف المختارة من صحيح البخارى (عبد السلام محمد هارون – مكتبة القرآن) .

ب - الحفظ التدريجي : ومراجعة معاني الألف حديث المختارة .

#### رابعاً: السيرة النبوية:

الدراسة التفصيلية لسير حيل النبوة في : ٠

أ - خلفاء الرسول (خالد محمد خالد - دار ثابت) .

- رجال حول الرسول $^{(7)}$  (خالد محمد خالد – دار ثابت) .

ج - تواجم سيدات بيت النبوة (٢) (عائشة عبد الرحمن - دار الريان للتراث).

<sup>(</sup>١) أو : أنبياء الله (أحمد بهجت - دار الريان للرّاث) .

<sup>(</sup>٢) أو : صور من حُياة الصحابة (عبد الرحمن رأفَت الباشا- مؤسسة الرسالة ببيروت) ، أو (بديل موجز): في رحاب الأصحاب (ياسين رشدى – نهضة مصر) .

<sup>(</sup>٣) أيضاً (بديل موجز) : نساء مؤمنات (ياسين رشدى - نهضة مصر) .

# مسك الختام من هدى سبيد الأنام عَلَيْكُلِي

البشيي : (( لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ خَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَّة )) (الترمذي) النذير : (( مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِيُباهِي بِهِ العُلَماءَ ، أو يُماري بِهِ السُّفَهاءَ ، أو يَصْرِفَ بِهِ وُجوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّم )) (ابن ماجه) .

رقم الإيداع: ٤ ٥٧/٧٧٥

I.S.B.N.: 1977-5526-56-6

رقم الإيداع : ۹۷/۷۷۵٤ الترقيم الدولي ٦ ــ ٥٦ ــ ٥٦ ٥ ــ ١٩٧٧